# http://telegram.me/Holy\_Quran\_sound\_bot بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صِنَالِحًا ثُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣١) يَا نِسَاءَ النّبِيّ لسَّتُنَّ كَأْحَدِ مِّنَ النِّسَاءِ إِن اتَقَيْثُنَّ قَلَا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مّعْرُوقًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأُقِمْنَ الصَّلَّاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) وَاذْكُرْنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيقًا خَبِيرًا (٣٤) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْصَادِقِينَ وَالْصَادِقِينَ وَالْصَادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَّصَدِّقِينَ وَالْمُتَصِدَدِّقَاتِ وَالْصِنَّائِمِينَ وَالْصِنَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ قُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالدَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِ هِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّالًا مُبِينًا (٣٦) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضْمَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَقْعُولًا (٣٧) مَّا كَانَ عَلَى النَّهِيِّ مِنْ حَرَجِ فِيمَا قَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا (٣٨) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

(٣٩) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَ كِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النّبيّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا (٤٢) هُوَ الَّذِي يُصلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكُنُهُ لِيُحْرِجَكُم مِّنَ الظُلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (٤٣) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلَّامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (٤٤) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى الْلَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦) وَبَشِر الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضِئلًا كَبِيرًا (٤٧) وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَدَّاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٤٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّو هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِّعُو هُنَّ وَسَرِّحُو هُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩) يَا أَيُّهَا النَّهِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَّكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّهِيّ إِنْ أَرَادَ النَّهِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصنَةَ لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمنَا مَا قَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥٠) ثُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَثُؤُوي إلْبِكَ مَن تَشْنَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْثَ مِمِّنْ عَزَلْتَ قَلَّا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّـ هُ عَلِيمًا حَلِيمًا (٥١) لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنتُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّهِيِّ إِلَّا أَن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طعام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيثُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانتَشْرِ وا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ بُؤْذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُو هُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُو هُنَّ مِن وَرَاء

حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ دَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣) إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٤) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُو اتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥٥) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَدَّابًا مُهِيئًا (٥٧) وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيئًا (٥٨) يَا أَيُهَا النّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَّابِيبِهِنَّ دَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ قَلَّا يُؤْدِّيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رّحِيمًا (٥٩) لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مّرَضٌ وَالْمُرْجِقُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْعْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠) مُلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقِفُوا أَخِدُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا (٦١) سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٦٢) يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَن السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا (٦٣) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدُ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٦٥) يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطْعْنَا اللَّهَ وَأَطْعْنَا الرَّسُولَا (٦٦) وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطْعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضِلُونَا السَّبِيلَا (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (٦٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آدُوا مُوسَى قَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا (٦٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا (٧١) إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن

يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا (٧٢) لِيُعَدِّبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٧٣)

### ) سبأ (

#### ( يسم اللهِ الرّحْمَن الرّحيم )

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأُرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَقُورُ (٢) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلِّي وَرَبِّي لتَّأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصنْغَرُ مِن دَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٣) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَ ئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) وَالَّذِينَ سَعَوْا فَيِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَ بِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱللهِمُ (٥) وَيَرَى الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن ربيك هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِي إِلَى صيرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةً بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَدَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (٨) أَقَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِن نَشَأُ نَحْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٩) وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضِلًا يَا جِبَالُ أُوِّيي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَٱلنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنِ اعْمَلْ سَايِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ (١١) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُو هَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ

بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (١٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّهُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتُهُ قَلْمًا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنّ أَن لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَيْتُوا فِي الْعَدَابِ الْمُهِينِ (١٤) لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانَ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْق رَيِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيّبَةً وَرَبّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنْتَيْهِمْ جَنْتَيْنِ دُوَاتَى أَكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) دَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (١٧) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرِّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلَّمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (١٩) وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٢١) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظُهِيرٍ (٢٢) وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا قُرْحَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيّ الْكَهِيرُ (٢٣) قُلْ مَن يَرْزُ قُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أُوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَّالٍ مُهِينٍ (٢٤) قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَقْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقّ وَهُوَ الفَتَاحُ العَلِيمُ (٢٦) قُلْ أُرُونِيَ الَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ شُركَاءَ كُلًّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَاقَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَ كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَّى مَدَّا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

(٢٩) قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣٠) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَدًا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ استُضعُفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لُولًا أنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣١) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُصْعُفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ (٣٢) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضنْعِقُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأُسَرُّوا النَّدَامَة لمَّا رَأُوا الْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٣٣) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرِ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (٣٤) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأُولَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ (٣٥) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَ كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَمَا أَمْوَ الْكُمْ وَلَا أُولْاذُكُم بِالَّتِي ثُقْرِ بُكُمْ عِندَنَا زُلْقَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَ ئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَ ئِكَ فِي الْعَدَابِ مُحْضَرُونَ (٣٨) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِين شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أُمَولُاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَاثُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ (٤١) قَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظُلَّمُوا دُوقُوا عَدَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَدِّبُونَ (٤٢) وَإِذَا ثُثْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا مَدًا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصنُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا مَدًا إِلَّا إِفْكُ مُقْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ مَدًا إِلَّا سِحْرٌ مُيِينٌ (٤٣) وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أُرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن تَذِيرٍ (٤٤) وَكَدُّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلْغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَدَّبُوا

رُسُلِي قَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٥) قَلْ إِنْمَا أَعِظُكُم بِوَ احِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَقُرَادَى ثُمَّ تَتَقَكَّرُوا مَا بِصَاحِيكُم مِن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ شَدِيدٍ (٤٦) قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى اللَّهِ عَدَابٍ شَدِيدٍ (٤٦) قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٧٤) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٧٤) قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَمَا (٤٨) قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٩) قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنّمَا أَضِلُ عَلَى نَقْسِي وَإِن اهْتَدَيْتُ فَهِمَا يُوحِي إِلِيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعً قَرِيبٍ (٠٥) وَلَوْ أَنِي الْمَا عَلَى نَقْسِي وَإِن اهْتَدَيْتُ فَهِمَا يُوحِي إِلِيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعً قَرِيبٍ (٠٥) وَقَلُوا آمَنَا بِهِ أَضِلُ عَلَى نَقْسِي وَإِن اهْتَدَيْتُ فَهِمَا يُوحِي إِلِيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعً قَرِيبٍ (٠٥) وَقَلُوا آمَنَا بِهِ وَلَى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (٧٥) وَقَدْ كَقَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٧٥) وَقَدْ كَقَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْعَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٧٥) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٣٥) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَنْ الْهُمْ كَانُوا فِي شَنَكٍ مِّ مُريبٍ (٤٥)

## ) فاطر (

#### ( يسم الله الرحمن الرحيم)

الحَمْدُ اللّهِ قَاطِر السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِل الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أُجْذِحَةٍ مَّنْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشْنَاءُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) مَّا يَقْتَح اللّهُ لِلنّاسِ مِن رّحْمَةٍ قلّا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ قلّا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) يَا أَيُهَا النّاسُ ادْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢) يَا أَيُهَا النّاسُ ادْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُم مِن السّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلّا هُو فَأَنّى هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُم مِن السّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلّا هُو فَأَنّى لَكُ تُوفَكُونَ (٣) وَإِن يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ كُتِبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ (٤) يَا أَيُهَا النّاسُ إِنّ وَعْدَ اللّهِ حَقّ قلّا تَغْرَبُكُمُ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَلَا يَغْرَبُكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ (٥) إِنّ الشّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو قَاتَخِدُوهُ عَدُوا إِنّمَا يَدْعُو وَالْمِنْ أَصْدُوا مِنْ أَصْحَابِ السّعِيرِ (٦) الذِينَ كَقَرُوا لَهُمْ عَدُوا الْمَا يَدْعُو وَالْمِنْ أَصْرُورُ (٤) الْمَا لِحَالِ لَهُمْ مَعْورَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) أَقْمَن زُيّنَ لَهُ وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) أَقْمَن زُيّنَ لَهُ وَالْدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) أَقْمَن زُيِّنَ لَهُ وَالْمِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) أَقْمَن زُيِّنَ لَهُ

سُوءُ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسنًا قَإِنَّ اللَّهَ يُضِيلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ قَلَا تَدْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصِنْنَعُونَ (٨) وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ قَتْثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلْدٍ مِّيَّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (٩) مَن كَانَ يُريدُ الْعِزَّةَ قَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصنْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيّئَاتِ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَ بِكَ هُوَ يَبُورُ (١٠) وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَى وَلَا تَضْمَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمّر وَلَا يُنقص مِنْ عُمُرهِ إِلّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١١) وَمَا يَسْتُوي الْبَحْرَانِ مَدًا عَدْبُ قُرَاتُ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَمَدًا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طُرِيًا وتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وتَرَى الْقُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى دَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ (١٣) إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤) يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنثُمُ الْفُقْرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥) إِن يَشَأُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (١٧) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنْمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصِّلَّاةَ وَمَن تَزَكَّى قَائِمَا يَتَزكَى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٨) وَمَا يَسْتَوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (١٩) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (٢٠) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (٢١) وَمَا يَسْتَوي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأُمُواتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مِّن فِي الْقُبُورِ (٢٢) إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ (٢٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلًا فِيهَا نَذِيرٌ (٢٤) وَإِن يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ كَدَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (٢٥) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٢٦) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ تُمَرَاتٍ مُخْتَلِقًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلْمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨) إِنَّ الَّذِينَ يَثُلُونَ كِتَابَ اللّهِ وَأَقَامُوا الصّلّاةَ وَأَنفَقُوا مِمّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلّانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ (٢٩) لِيُوقِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠) وَالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصلَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (٣١) ثُمَّ أُوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِيدٌ وَمِنْهُمْ سَايِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ دَلِكَ هُوَ الْقَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤلُوًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَدْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الَّذِي أَحَلّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصِبَ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ (٣٥) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوا وَلَا يُخَقَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَدَابِهَا كَدَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورِ (٣٦) وَهُمْ يَصْطُرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صِالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَدَكَّرُ فِيهِ مَن تَدَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ قَدُوقُوا قَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نصيرٍ (٣٧) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٣٨) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُقْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٣٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُركًاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أُرُونِي مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أُمْ لَهُمْ شِرِكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (٤٠) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَثِن زَالتًا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَقُورًا (٤١) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأَمَمِ قَلْمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مّا زَادَهُمْ إِلّا لْقُورًا (٤٢) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّيُ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّيُ إِلّا يأهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلّا سُنِّتَ الْأُولِينَ قَلْن تَجِدَ لِسُنِّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنِّتِ اللَّهِ تَحْويلًا سُنِّتَ الْأُولِينَ قَلْن تَجِدَ لِسُنِّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنِّتِ اللَّهِ تَحْويلًا وَكَنْ تَجِدَ لِسُنِّتِ اللَّهِ تَحْويلًا وَكُنْ تَجِدَ لِسُنِّتِ اللَّهِ تَحْويلًا وَكَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْهُمْ قُولًا فِي الْأَرْضِ قَيْنَظُرُ وَا كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِمْ قُولًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلًا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (٤٤) وَلُو يُواجِدُ اللَّهُ اللَّاسَ بِمَا كَسَبُوا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (٤٤) وَلُو يُوَاجِدُ اللَّهُ اللَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا مَن دَابَةٍ وَلَ كِن يُوجَرِّهُمْ إِلَى أَجِلُ مُسْمَى قَإِذَا جَاءَ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ وَلَ كِن يُوجِرُهُمْ إِلَى أَجِلُ مُسْمَى قَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمْ قُولًا اللَّهُ مُؤْنَ اللَّهُ كَانَ عَلَى اللَّهُ قُولًا اللَّهُ كَانَ عَلْكَ اللَّهُ مَا لَكَ عَلَى الْكَافِيرِا (٤٤)

) يس (

( يسم اللهِ الرّحمن الرّحيم )

يس (١) وَالقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ
(٤) تَنزيلَ الْعَزيزِ الرَّحِيمِ (٥) لِلْنَذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاوُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ
(٢) لقَدْ حَقَّ القَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَدْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِن بَيْن أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا قَاعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) وَسَوَاءً عَلَيْهِمْ أَأَندَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْ هُمْ لَا يُومِنُونَ (١٠) إِنَّمَا تُنذِرُ مَن اتَّبَعَ الدِّكْرَ وَخَشِي الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (١١) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكُتُبُ مَا قَدَمُوا فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (١١) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيَنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّينِن (٢١) وَاصْرُبْ لَهُم مَّنَلًا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيَنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّينِن (٢١) وَاصْرُبْ لَهُم مَّنَلًا أَصْحَابَ القَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلَنَا الِيْهِمُ الْنَيْنُ فَكَدَبُوهُمَا فَعَرَرْنَا بِتَالِثُ قَقَالُوا إِنَا إِلَيْكُم مَرْسَلُونَ (٤١) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَا بَشَرَّ مِّ مُثَلًا فَعَرَرْنَا بِتَالِثُ قَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مَرْسَلُونَ (٤١) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِّ مِنْلَنَا الْنَا مِنْ إِلَا بَشَرَّ مِنْلَنَا الْمَاسُونَ (٤١) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَا بَشَرَّ مِنْلَنَا الْمُوسُونَ (٤١) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَا بَشَرَّ مِنْلَا

وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (١٥) قَالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِينُ (١٧) قَالُوا إِنَّا تَطَيّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَمْ تَنتَهُوا لِنَرْجُمَنَكُمْ وَلِيَمَسَنّكُم مِنّا عَدَابٌ ألِيمٌ (١٨) قَالُوا طَاثِرُكُم مَعْكُمْ أَئِن دُكِر ثُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِقُونَ (١٩) وَجَاءَ مِنْ أقصَى الْمَدِينَةِ مَعْكُمْ أَئِن دُكِر ثُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِقُونَ (١٩) وَجَاءَ مِنْ أقصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ النَّيعُوا الْمُرْسَلِينَ (١٠) النَّيعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ (٢١) وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الّذِي قَطْرَنِي وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ (٢٢) أَتُذَكِّ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرَ لِلْ الْعُنْ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَمُ مُن يُضَرِّ لِللّهُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرَ لا لاَ ثَعْنَ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِدُونِ (٢٣) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٢) إلِّي آمَنتُ بِرَيّكُمْ وَلَا يُنقِدُونِ (٢٣) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٢) إلِّي آمَنتُ بِرَيّكُمْ فَاسَمُعُونَ (٢٥) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنّة قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦) بِمَا غَقَرَ قَالَ مَا لَمُكْرَمِينَ (٢٧) إلَي مِمَا غَقَرَ فَلَى مِن الْمُكْرَمِينَ (٢٧) إلى مَا عَقَرَ